



٩والتّابعين وم<sup>وا</sup>لاهم. م إيع فهقول لعب المحولاه خادم اهلالبيت محته

الصوفيةوكم لمتفيه انوارالعارفين حضرة مولانأ لحبيبشيخالس ادات السيدعاوياحد بافقيه فالعلوي القادر ونفعنا التنهير بأنوارة بهواسم اره اسس لشيدش يخالجفرع الشينح الكامل الولي لواصلحض السيدا ابنالمجوم للشبيد عبدالرحن الجفها القادري وببين شيخنا شيخ السادات حضرة فيكتاب واحد نفعناالله بهساوباسلا فالدين والدنيا والاخرة يِّنْ كَضَانَ آوَنَبِي يَا بْكَضِينَ قَلْبُ ح ، ذِكْرِنُعْرَيَا فِكُتَّقَ كُنْدُ آوَرُكَ ارفيثن كضات تتنتك نَوْزَكُخِمَا إِيَّا إِنْ آرِنْهَا نَ اللهُ تَعَ

مَمْ كَانَادُ كُلُمُ لِنَا نْ وَرِكُضِي فِينَ تُكِّارُ كَ بَبُ مُنَا أَخْ بِي إِوْرُكُ ضَيْ إِدْ نُكِ اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَهُ مِنْ مَا يُرِكُفِّبُ وَنُمْ آللهُ نَعَالِهُ ڹٛڣؘڹۅڋؠٛػٲۯڹؙٚؠڗؖڽؙ۠ ، ذُهُ شَنقاًنَ **اَدِ**بَ وق علوية

الرَّثُ يَنْكَضَ شَيْخُرُنَا يَكُمُ الْيُوْرِينَا مَنُوْوْرُوْمُو بَهِ مُثُ نْهُسَرُمَيلُمْ (نِثْهَاتِّ كُبُّكُمْ تَلَمَانُوْرَكَضَاكِوْمُرِيْكَضِ ڔڹؽۯڣٙٳؾٛڮٵڋۭؠؿ۬ڰؘۻٛۺ۠ۺڴؗؠؙ۫ڡؙڔؽڲڰۻٙڲٛ <u>گَابِّحَقُّ تَعَالٰى آَجَىوِك نَدَبِغُورَيْ وَجَرَتُ ُ</u> ؾ۫<sub>ۮۺ</sub>ؽڣٙۅٙۯڰۼؙؠٛڹؘؽ۪ڝۘڷٙڸڟؗؽؙؙۘۼڶؽٙڰؚ<u>ۯ</u>ڛٙ *ؿٙۊۘۘڂڰڶۮۣؿٙۊڟٙڕؽؿٙۊڰۻ۠* ٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤علاَمتهُ مَنْ بِثُنَّاكُ كَالْمَاحِيْنِ

**ڴڣۧ؆ۜۯۯػۼؙػٲڹؘڂؽٛڗٛٞٛٛٛٛٛٷڶ**ڽ أتحكيا فقيدي يَنَادَةُ رَكِفُ كُنَّهُ شَايِرُكُمُّ أَوْرُكُفُهُ انِسُ كَفَتَيْ كَنْدُ مُرَاتِلُهُ نَعَالَى مِرَيَّةُ تُثْمُاوَرُكُضَ كُنْهُ مُرْمَنَةً وَ كُلُّوا تُوسِينَا اللَّهُ اللَّهِ شِينَةً إِنَّا ورقاب مرست

مرکز سب فبنى 2 بيثالث ر کاوی انت

جِيْرُتُ وِضِفًا بُأْتُ ثَبَّاتُ سِيْرِ فِبَرُّالِنَّ بِيَنْهُ نَا يَكَمَّارَيْ كُنْهُ مُمْسُلِمُ شَكُوْ شَرَى كَضَاحَ دنْيَاوِلْمُ الْخِرْيَةِ لُمُ آللُهُ تَعَالَىٰ فِرَ ا، سبر مراكور،



العادف الرَّبَّا فَى والصَّوفَ الْحَقافَ الْمَشْ لَالْحِلَى والواصل لولي كامل لا نواد ومنه للإسرار صَّا الفيوضًا والكشف والكرامات سلالة الصطفي قدوة اهل لصفاشيخ السّادات مؤلانا و ذخرنا في اللّذ بنا الحبيب لسيّد علو ي احمد با فقيه الكل لحسيني العلوى القادري



وريمون يارب الوجود نَضَلاً وَلطُفًا يَا وَدُودُ بالمصطغ اله نَرْجُوكَ بِالنِّرِكْرِالْجَيْنُ نَوْجُوكَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامُ

يَارَبِ بِالْمَادِى لْبَسْيِيرْ اصفروساغ باتدين وَاغْفِرْذُ نُوْبِ الْمُ وبجاه جاه المبتلي ويجاه آضحاب العب رِنَعَ بِلُطْفِكَ الْوَبّاء يارب بإلال الكورام الظَّأَهِيرِينَ أُولِي الْمُقَّامُ والصّحب آثر باب الفِعَامْ وَالتَّابِعِينَ الِكَالَيَّة

وَبِالْبُغُارِيّ الأمِتَ أَمْرُ فكلآم ما عنياالظلام بإلآولياءالضالجيين وَلَهَ تَفْتِياءِ الْعَ وَٱلْأَصْفِياءِ السَّالِكِينْ بالقطب عبدالقادر مَنْ فَازَ فِي الْأَكَابِرُ ني ڪُلِي غَوْثٍ قَاخِرِهُ وَ فَاقَ فَوْقَ الْوَاصِد

وَعِلَةِ نَاالْقُطْبِ الْوَلِيُ ذَاكَ الْمُقَدَّةُمُّ كُلُّ وبإل باعلوي جونع مصر امنيع مَوْلَكُ لِكَ وِيْلَةِ الْعَ وَالْعَوْثِ سَقّانِ الْكَرْمُ آصْلِهُ لَنَا دُنْيَا وَ دِ

ويجق يخضارالمكلى اُخْذُلُ لَنَاكُلُّ لَعِيلِهِ مَنْ خَالَفُوا آمَدَ الْمَدِّي سَلَ البِّي جَرِّ الْحُسَينُ بِالْعِيْدَرُوسِ الْعَدَيْنَ من قال ماسمااعتني دُرِّيُ لَنَا بِاللَّهِ ويقطينا العطاس سن سَادَالُلَاطُولَ الرَّمِينُ كشف لناغ مرائحت

يجاه حتاد القلوب تِي الدُّرُوْبُ

وَبِكُلُّ مِنْ مُنْمِا فِتَكُولًا بهِمُو وَفَازُوا وَاهْتَ دُوا هـ م و وفي هـ حرسعيان وَلِيُّ اللهُّ حَ ذِي أَكُمُ لِنَ وَالْوَجْهِ الْحَسَنَ مَنْ كَانَ عَنْدُ وَمَ الْوَطَنَ وَمُكَدِّرًمَّا فِلْلْعَامِدِينُ وبشيخ سادات الآنام شينخ أستاذى المساء مُوَاحْكُ الْكِي الامِتَامُ آلبًا نَقِيْهُ نَسُلُهُ لَأَمِينُ

ل والدي غوث السلا مَنْ حَازَ بِالتَّقُوكِالْمُلَى لى باريخ إلى السكا عتابقضلك آجمع نُ لِا بْن آحْمَدَ بَا فَقِيْهُ عَلَوِي وَمِنْ لَكَ يَقْتَدِيْهُ فِي كُلِّ حَالِ يَرْتَغِبَيْهُ واحعله ببرآ للحد نُمَّ الصَّلْمُ إِنَّ عَلَى اللَّهُ وَامْرُ عَلَىٰ لِنَّبِي بَدُرِالتَّهُ وَالْأَلِ وَالصَّيْبِ الْكِوْلَمْ مازال شوق د

۲. ..

وَشَهْدُهُ الشَّهُورُونُ زُرْلَةً وَلَا هَا تَهَ الشَّهُورُ الْأَرْلَةِ وَلَا هَا تَهَ الْفَالْمَ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَمِّ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللْمُ الللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

22 بُعَنْ جَعْفَرِ قَالَا خَالَا فرعر بافرقال خدا

42 أعلادهم من و للله

وَآذَكُورَ تِكَ فِي نَفْسِكَ نَضَرُّعًا وَخِيْفُ مُّ وَالْمُورِينَ لَفَوْلِ بِالْغُدُورِ وَلَاصَالِ، وَوَنَا لَجَهْرِينَ لَفَوْلِ بِالْغُدُورِينَ لَفَوْلِ بِالْغُدُورِينَ لَفَوْلِ بِالْغُدُورِينَ لَاصَالِ، اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ الْمُدَوِينَةُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

الريحانة النبوية فِالطَّرْنِقَة العَلُويَّة

للسّين لَجليل، والعارف النبيل، دي لكشف الجلّ والقد والعليّ شَيْخ السّادات، ومنبع البركات؛ المرشد الكامل، والوليّ الواصلُ لسسّر، علوي احسد، با فقيه المكيّ الحسينيّ العلوي العادري، نفعن الله به

الحديثة وحده والصلوة والسّلامعاني بالنبيّ بعلاستين ناعتر وعلااله وصحبه ومن ورده امّا بعل هانه السلسلة الذهبية الصّ الطريق الاقطاب لشادة العلوّبة، وكلاولاد المختصّة لطريقة المذكورة ويكيماالشجرة السنية فالطريقة القادريّة ، إِنَّا كِرْثُ مِيْثُمَّيْكِ يَ سَادَاتُ الْعَلَقِيَّةِ نَطْبُ نَا يَكَهُكَ مَنِ كَلَهُ رَّعَلُو يَّة طَرِيْقُ كُنُّ كَلُورًادُ مَبِيَّة وَنْرَيَّامَنْتَهُكُمَّ عَلَ يلسلة ومادك

MA

w jog ŢŦ. مقالكال 2.4 A .. 13 ره دامر المالمة دِ بَالْمِنْوَار la i

راگھاں رح الھاں للةمص بترعبال شوكن في أرجاً ا م مُغَمِّ فِي بالط نقة تع به و مو بلادمت <u>ۣ</u> ڡؙڰؙڵؿڲؙۺ

اس لن 2 هِ كُلِّ الصَّحَ 3.

لَالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْلَكُ ا ﴿ قِ ٱلاَمِيثُنَ لَّذِي كِالِهُ

لآله الآاسة على رسول الله صلاً الله على و-نعلى سييونا محسوسلاة آه يِسْ رَبِّهُ لَكُوْنِ وَالْعِبَادِ

لهم لعو عة ور المعدد لنَّارِي الْكَرْبَةِ

. اغفالا فيده وينالان

الخيثم كنابا أعفوواكجم ويحمرة وسفوه بالهتأ

بيناك ص النَّذُم لأتخاناه اَلْقَادِرِيِّ وَسَيِّ ور رو مرو وسقاه مین صح وبجاءافط الشيرة

, , نا والط ان' W 03 100 = 31

ن أو نال صيا استغفرالله تَغَفِّرُاللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَآلِلهَ لِلْآهُو الْحَيْ يْ كُلِّ دَنْكِ خَطِيْئَةٍ تَوْبَةً عَبْدٍ ظَالِ فُ لِنَفْسِه حَدَّاً وَلَارَشَالًا ﴿ يتبنأ نُحُمُّكِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَهِيا الآلف مه اله لِلَّالله - ١٢٥ الله من ١٢٥ ألله حق ١٢٥ مِن مِين مِن ١٩٥

ď.

الله الله محكمة كرَّسُولُ اللهِ صَادِقًا وَ يَ قَالاً إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ مُسَكَّدٌ يَسُولُ لِلْهَ اللَّهِ المِسْ يَغُالِمُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُحْمَدًا وَتُولُ لللَّهِ حَقًّا، وصدقاعليها نخيى وعلنها يَهُوْبُ وَعَلَيْهِا نُبِعِثُ غَلَّالِنشَاءَ الله نعَالَى مِنَ الأمينين

شِعًا مُنْصَدِّرِهُ عَارِينَ خَشْيَةِ اللهِ وَتَلْكُ لِامْتَالُ لِلنَّاسِلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ، هُوَاللَّهُ الَّذِي لوالغيب والشهادة هوا رِّحْدِيمُ، هُوَا مِنْهُ النَّذِي لَآ اِلهَ لِلْآهُو ۗ ٱللَّكِ ومن لكيم العزيز الم بِيَتُمْ كُوْنَ وَهُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِكُ الْ مَاءُ الْمُسْنَىٰ لِيَهِ لِهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَأَلاَ رَضٍ وَ عَنْ يُرْكُ كُنُمُ آعُوْدُ مِا شُوالتَّمْنِي الْعَ الرَّجِيم سِ أَعُودُ بِمُ

يَ سِيشِمِ اللهِ الَّذِي يُحَالَمُ لِمُنْتُمُ إفالتتمآء وهوالتميع الع لَتَّمْرِ الرَّحِيْمِ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةً لِلْآ بِاللهِ الْعِلْمِ نبران والرحمر التجيمة بشمان يخصك ويشماشونة ككنا باللوس بشيراللوامتا باللو رَّوْ مِنْ بِاللَّهُ لَاخَوْبٌ عَلَيْهِ ٣ مُبْكِيانَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٣ مُبْكِيانَ اللَّهُ عَبَّاللّه بُنيان الله جَالَ اللهُ سِينِيان اللهِ وَجِهُ بحات الله العظيم سرسيحات الله والحرث يلفظ لهُ اللهُ وَاللهُ الَّذِي ١٤ يَالطِيفًا عِنْكِ مِا يَا ألطف بنايالط يْفًا لَمْ بِيزَلُ لُطْفُ بِنَا فَيَمَا نَزَلُ

آلله بِهَا يَا ٱللهُ بِحُسْنِ لِخَانِتُهُ عِسْنِ لَخَانِتُهُ عِسْنِ ك الصيرالخ إلى رُوْج سيد فضعنارسولالله فحكرش عبالاسو لَقِيْهِ الْمُقَلِّ مِرْجُكُ إِبْنِ عَلِيْ إِلَى عُوْلِهِ وَفُرُوعِهِ وَكَأَفَّةِ سَادَاشِنَاالُ بَاعَلُوجِ لله بَغَفُرِلَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُدِرَجُ بِبَرَكَا تِهِمْ فِي لَدُّ نَيَا وَٱلْاخِرَةِ الفاعَ اج سيدى الشيئزالك وا لمكنفاس محربي عببالأثخل لعظاء

ولِهُم وَفُرُوعِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَغَفُرُ لَهُمْ وَيَرْحَ يهيمرو يتنفتنا بآسرار هيمرالفاحه رُواجُ الأولياء والشُّه من والصَّالحِينَ بيت وواليه ثبنا وستشايخنا ومعلًا ويا كُفُونِ عَلَيْنَا لُتُمْ إِلَى آ دُوَاحِ آمُواتِ آهُلِطُ مَةَ مِنَ الْوَمِنِينَ وَالْوُمْنِاتِ وَالْكُ تِ أَنَّ اللهُ يَغْفِرُكُهُم وَيُرْحُهُمْ وَيُعِلِّونِ سَرَادِهِمُ الفَايَخِلَةُ أَنَّ بِالْقَبُولِي وَيَضَّامِ ﴾ سُولِ وَمَامُولِ وَصَلاَحِ الشَّانِ ظَاهِ إَوْمَاطِنًا الدُّنْيَا وَٱلاخِرَةِ دَا نِمَةً لِكُلِّ مُتَرِّجًالِبَةً لِنَا وَلإَحْبَابِنَا وَلُوَا لِيهِ نَيْنَا وَمَشَا يُحْبِثَا

لِيْنِ مَعَ اللَّطْفِ وَالْعَافِيَّةِ وَعَلَى نِيَّةِ آنَّ اللَّهَ ينقرقكوبنا وتواليبنامة التثي والهداء اِلْمَفَافِ وَالْوَّتِ عَلَى ثِينَ الْإِسلاَ مِولَا يِبْمَا نِ لِلْعِنَةِ وَلَا امْتِعَانِ عِقِ سَيْدِ وَلَدِعَدُ نَانَ وَلِكُلِّ بِنَيَّةٍ صَالِحَةٍ وَالْحَضَرَةِ الْحَبَيْبِ مُحَسَّدٍ صَلَّا لِلهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَسَلَّمُ الفَّاتَّحُهُ بْنِفُ تَنَكُمُ حَا ضِرِيْنِ كَضُكُمُ آثِكِ فِرِيتُمَانَ وَيُكَمِّى كُنْلُ دُعًا كَيْضَكُومُ

عَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ لِلهِ السَّورُ حَسَنَةً لِّنَ كَانَ يَرْجُواللَّهُ وَالْبِقُ مِرْالاخِمْ وَذَكُوا لللَّهَ كُتُهُ إِنَّهُ كُتُهُ لُهُ طَ ثِقَةِ الْحَكَّادِيَّةِ الْعَلَمْ تَ العظام العارف الحام شيخ الطريقة القادرية العياروس لطربقة القادرية العلوية المرشدل لكامل والولى الواصل صاحبا لكشف والكراسات والفيض كالانوار والبركات شيزالسادات مولانا الحبيب يسيس علوي احدبا فقنيه المكل لحسينى لعلوي لقادري نفغناالله باسراره وامت نابانواره

في الطّريقية الحيّل ديّية العلويّة 'واو رادهما واذ كارهما ودابت القطب لحبيب عبيل لله الحاثا دوويره الآطنين ورانب للطيفيته وتقناالله للاعال لصالحة وج خالصة ناجحة فيحبه وحب رسوله وحب الطاهرين واصحابه والتابعين لهمالي يومالدتين َّادِيَّهُ وَمُرَّا وَيُكِضِّنَ أَوْرًا وُكَضَّ ذِكُرُ مُ أَنِّهُ أَلِيهُ الْحَدِّ ادُم وردُ اللَّطِيفُ مِرْايَةٍ مُ تُ يِشْمِ اللهِ دِي لَكُفْراَنِ للهِ دَبِيٌّ خَالِقِ أَلاَ كُوَّا نِ الله رَبِّي لا شَرِيكَ لِذَاتِهِ

5 6

نُمُ الصَّلَاةُ عَلَى لَنِّتِي مُعَلَّدٍ يَذُرِالْعُلاَ شَهِيلِ لُهُ لِثَالِيَا لِيَالِيَا لِيَكُالِيَ والال آهل لبيت مع آصابه تَعَشَاهُ وَمِا آشَرَقَ الْقَرَانَ وَآفُولُ بَعْدُ فِانْيِّنَا أَنْتَاكُ اللهُ يَاتِ زَهَتْ بِفِضًا يُلِلْلُعْ فَانِ وَنَظَمَتُ فِيهَااللُّ رَجْتُهَالْ الْمُ في سِلْكِ رَبَا بِالطِّينِيَّةِ وَالْهُدَاى فالقادرية مظهرالبره هٰذَاوَانَ قَدْ نَعَضْتُ مَنَادِيًا تاماع في الشعر

تُدُوِّالْتَزِهْ بَابَالْكَدِّيْمُ مُلاَزِمًا بإلله وَافْقَهُ بِالْحِكَانِيْرُ خَضْعُ لَهُ بِينَ لَا لِكَا لِي قَانِيْ

فَاللهُ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي ذِكْرِم ببشارة وأشار فيالفران الِّنَّاكِرُونَ فَإِنَّتِيْ فِي ذِكْرِهِمْ فَالنَّاكِرُونَ آحِيَّةُ الرَّحْاَنِ قلطال ماجبر يأجاء سبلينا لِلْمُصَطِّعُ بِالذِّكْرِوَلَامْعَانِ يَوْسَلَنْ مُدُرِّ النِّيْ يُحَمِّدِ وَاعْلَمْ يَقِينًا آنَّهُ خَيْرُ لُكُ وَمِيثِيلَةُ الْعُنَشَّاقِ لِلدَّيَّانِ

وَبِهِ الْجَا وَارْجُوالْجَالَةُ يِقُرْبِهِ وجيد والكرابين حازالعلى آعني سَيِّدَ الشُّجُوءَ مَنْ شَتَّتَ الْكُفَّارَبِالْرُّانِ بنيه البراكسين ملاذنا سِبطِالبَّيَّافَصُنُهُ بِالاَذِعَانِ أزينالعابينين غياثنا ٱلْمُ تَدِي بِالشُّكُووَكُلِيْمَانِ ويباقر صدرالعكوم محسي يكفيك حريركمين لظالهي برك

آخة المكابتكظفي

وَيَقِعُطْبِنَا الشِّيهُ لِي آبِي بَكْرِوَسَ نحتث الكيور واجا الأفرفان بَارَبِعِزَّا شَائِخَ الشُّكُطَّانِ يُحَكِّرُ الطُّوبِيْلَ بِالْغَرَجِ الْفَيْنَا مَمَّ الْعِنْ بِالنَّصْ فِلْلاَقْرَانِ لَقُرَشُي إِلَيْ عَلَى الْحَسَنَ لَهُكَا يجناب مخدث ويالبارك سيث عَالِيا لَنَا مِرَانِي سَعِيْبِ لَرْتَنَ

بِالْغَوْثِ مُحْلِللِّينِ عَبْلِالْقَادِلِلْ وَعَوْثِنَا بِلُ قُطْبِنَا وَمُقَيْدُنَا مُرِمِّالْاَسْتِيْرِعَبْدِاللَّهِينَ مِلْ لشَّيْدِ الْكَبِيرِ وَرُهْدِهُ النبيخ عبداشه ذيالفرقا يُزِائِجِبَالِ مَلاَذِ نَاالْبَطَلِللَّذِي يُدْعَىٰ بُنُ زِ**رْبَةِ عَاطِئِلا** رَدَابِي وتؤتتان بالتامطألاندي

يفرعه الاستياحكسيي مَنْ شَاعَ فِي الْأَفْطَارِ وَالْمُلْكُانِ بِحُمَّارِ النَّيْزِ ابْنِ آحُكَ دِي التَّفَى مَنْجَادَ يُلِاَشْرَارِ فِى ْلاَوْطاَنِ وآ فَاضَ نُوْراً لِلْهُ لَهُ فِيجَاهِمْ يَارَبِّ فَاحْفَطْنَامِنَ لْعِصْيَانِ بِكَ يَا آبَا بَكُن جَوْنَا قُرْبَةً ؠؘۜٳٳٛٮؘۜٳڵڹۜ<u>ٙؠؽؠ</u>ڿۘڝۜ<u>ۜڎۣ۪ڮۣڵۺ</u>ٚٵڹ وبِجَاهِ مُحْيِيلُ لِمَانِ الْمُحَدِّدُ سَيِّيدِي الْ اَسْدِي نُورِالْقَادِرِالرِّبَّا نِيْ وسيراج ويسالله تجل محمي نُوْرِالْهُلُ وَسِرَاجِ كُلِّ مَكَانِ

اَعَیٰیَ بَا بَکُرِالسَّلَامِیْمَنْ مِهِ كشِّفَ الدُّجِي بِإِضَاءَ وَالْبُرْهَانِ مَدَمَنْ حَوْفَ فَضَلاً مِينَ الدَّيَّانِ الفاضل لرَّة أدِمن رَدَّ البِّلاَ عَمَّنْ مَالُوْذُ بِهِ مِنْ لَاخِوَانِ بِالزَّاهِدِابُنِ سَعِيْدِلَّ هُـِنِّ مَانِم طُرِّاً جَمَّالِ النِّيْنِ فِيُلاَدْ يَانِ فؤراكقيقة من دعي بُكَّر وبينسبة الطَبرى ضا

وَّلَنَّا بِفَضْلِ مُحَّيِّرِ آعْنِيْجَمَا ودمن الأنصاراذ كُنْ عِلَى شُكِلَكُ لِأَمْنُقِدُ نُ دُعِي بِحُسَدِيهِ مُولِي جَمَا لآالدين غَوْثِ اللَّائِذِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بن آخر حييون نُطْبِالْوَجْ دِ وَغُرَّةُ الْأَعْبَ القُطُبُ عَبْلِ شَوِسَيِّدِ نَاآبِيْ يَكُر الَّذِي شَهِدَ الَّهُ التَّقَالَادِ

كرامة بحفونة بالجود سن جَعَلَ لَسَمَاءَ نَكُرُّ بِالْهَتَّانِ إذقال فوراً امطري لَبّناعلى عَدَنٍ مُشِيثِراً لِلسَّمَا بِبَنَا نِ مِنْوهِ الْفَرْدِ الْمُجَّدِ فِلْأُولِي وبأحدان الحسين ونؤرم وتوسكن بابنيه عبالمنية مَعُمَّلِ فَكِلاً هُمَّاالْقُطْبَانِ وَكِلاَ هُمَا بَعَرَانِ يَغْرُجُ مِنْهُمَا لِلْعَارِفِيْنَ جَوَاهِمُ الْفِي فَانِ

خرالكوساي لعك انُ وَالْفَقِينَهُ الْمُرْتَضَى بابنه آهم پروشهاب **د**ي نِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ وَمُرِدُ عرابن أحرب له

وَبِابْنِهِ قُطْبِ لَا كَابِرآحْكٍ كُعِينَة كُنْ لَنَا بِعَنَا نِ يَجْ وَٱسْتَاذِي لَيْنِيْمِن فَضْلِهِ نَصْلًا آ فَاضَعَلَى مِنْ وَلاَ فِي بَلْزَادَنِيْ نُوْرًاعَلَىٰ نُوْرِ الَّذِيْ مِنْ وَالِي يُمِنْ قَبْلِهِ آ رُوَا فِيْ

وآيزؤؤادي باقتلاء مكامنوا حَنَّىٰ كُوْنَ عَادِ الْهُكُ الصَّمَلَ فِي بارب وارضع كالبييع واعطف آعْلَىٰ لِلَوَاتِبِ فِيلَا لَقَامِ اللَّافَى فَهُمُوالْغِيَاثُ فِلْنِ وِالثُّالْيَاكَ وكدى تحساب بكفتراليزان رَبِّ وَاجْعَلْظِلَهُمْ بَرُدًا لَنَا يُومَ السَّنَادِ لَلْهُ حَمِيْ يَارَبِ بِالْخُتَارِثُ مِّرْبِالِيهِ زِدْ نِيْ مِنَ لُمْ دَوْ ارِ وَالْفِي فَانِ

يصحبه اغفرمامضى فأنينا وَاخْتِمْ لَنَا بِحَـلَا وَقِوْلُا بِمَا كِ وَاغْفِرْلِنَا وَلِوَالِدِ بِنَاسَيِّدِي مَاغَرَدَ الْقُمْرِيُّ فِي لَبُسْتَانِ وَاعْفِرْلِكُلِّ السُيلِيْنَ ذُنُوْبَكُمْ وآح ومعكينا البيثر فيالكارتينيا مولاي فاحفظنامين النبيران يَارَبِ فَاغْفِي إِنْ مَعَبْدِكَ كُلَّهُ بالعقووالاحسان عَلَوِيٌ عَبِدُكَ يَرْجَيْكَ ذَخِيرَةً بَوْمَالْقِيَامِ بِوَصْلَةِ وَآمَانِ

بفضلك كُلُّ مِنْ لَقَتْنُدُ لنأظيها وتاليهاومن 1 0 C

واغفرليسامعهاوتحا فظهايقل بِخَالِصِ فِي وَغِيهَا ذِي شَانِ وَاجْعَلُ لِغِي مِيْتَتِي فِي طَيْبَةٍ بِجِوَارِخَيْرِ الرُّسْلِمَعُ عُثْماً نِ العفومينكم أيهاالعكآءعن عَيْبِ بَدَىٰ فِيْهَامِنَ الْإِلَحَانِ لِآنَهَامِن وَارِدَاتِ قَدْ آتَتُ بالحقّ كابالنّظَم وَلْكَافَعَانِ تُرَّالصَّلُولُهُ عَلَىٰلِنَّيِّى مُحَمَّدٍ خَيْرُكُو نَا مِرْشَفِيعِنَا الْعَدْنَانِيُ ولأل والأضحاب متانجة رباي وتترنمت وثرقاعا كالأغمد

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ مَا شَمْسُ بِهِ فِي لِمَا فِقَيْن إلى مَنْ ٱلدُّوان آوَلَاحَ بَرْقٌ فِي السَّحَابِ لِسَالِكِ فِي اللَّهُ لَهُ الظَّلْمَ إِنَّالُكُمُ عَانِ بتاليعت قاصلً ين شوقى إلى دِى طَيْهَ دَمْعٌ كُمَرُجَانٍ وَنَظْيِمُ أَنِ وْمَاشَدَى لِلْعَلَّوِيُّ فِي قَارِيْخِهَ في قُولِهِ تَمَّتُ سَعَ الأَحِمَّـ

شْهَدُ آنْ لَآ اِلْهُ كُلِّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكِ لَهُ وَلَشْهَا ت - ۳۰ - ۵۵ میرو در - ده مو آن سیدانانج کاعه ۵ ورسوله رس مِ أَلَا لَهِ الْوَاحِدِ ال وَالْخَدُ وَالشُّكُولِلْعِزَيْلُ لَاكْثُرُ مَعَ الشَّنَا لِلهِ رَبِّي ا نُعَ الصَّلُوعُ عَلَىٰ لَنَّبَىٰ لُعَدُمَانِيْ مُبَرَالْغُتَآرِ ذِي لِرَضُوا بِ

سيئ في التقليدة المنتين النائد في التقليدة المنتين النائدة في التقليدة المنتينة النيسة النيس

فَالْكُلُّ سَادًاتُ وَأَقْطَابُ لُورِي ك بالكُنْدَ آدِ تَاجِ الْمُرْسَلِينَ عُسَيِّي ظَلَمَ شَوْبُع الْأَنَّي نِيهِ لَوَّ رَنُواً دِي يَاالِهِي بِالتَّفِي حتى فوزبها أجوناراا

تَجُرُصَةِ أَلامَا مِرْتَنِي الْعَابِدِينَ يَادَبِّ الْجُعَلْنَا عِبَادًا صَالِحِينَ - تَعَمَّدُ مِنْ مَنْ مَنْ الْمُعَالِّدَ الْمُعَلِّنَا عِبَادًا صَالِحِينَ

وَبِراَ بِعِ لَهُ ۚ مِنْ قِالْفِعْ الْمِر مُعَدِّدُ إِنْ الْمِيرِينِ الْمُوسِلَمِرِ مُعَدِّدُ الْبِالْمِيرِينِ الْمُوسِلَمِ

وَيِعِعَفُولِ بْنِ الْبَاقِرِ الْمُعِبِّلُ التَّذِيدِةِ الْأَكْبُ

ۗ بِعَلِي الْعُرَيضِ إِنْ الْجَلِيُ لِ عِنْدَالُوعَدُ بِعَلِي الْعُرَيضِ إِنْ الْبِيهِ مُعَلَّدِ بَلِغُ اللَّهِي مَطُلَبِي مَ مَقْصَدِ دِ

ىلىغ الەھيى مىظلىيى مىخ مقصىدى يَادَبِّ مِلَّغِنَا بِعِيْدِلْى مَانُورْيُنُ دَبِآحَكِ الْهُمَآجِرِ الرَّاكِ الْحَمِيدُ ا

رُجُوكَ يَارَبِينَ بِعِبْدِ اللهِ ئى عَلَوِي صَاحِبُ سُمَلِ رثيًّا يَاالِهِجُ وم حدرالهام محتلالقفون بالت ى عَلَوِي فِي الشَّرَاءَةِ عَوْنًا لِيا آرجُوهُ فِي وماسرادي فاللآبيول ع

بفقيهناالمفكره الحك الوجود مُقَدَّ مِزْلاً قُطاب وعَلَوِيّ قُطْبِ الْكَائِنَات دَيِهَا بِعِبْدِ اللهِ مِنْ بَرَكا تِ وَمُعَّدُ مَوْلَىٰ الدَّ وِيْلَدَ حَيَّاتِيْ دِ رَحْمِن الْمُنَاذِلِ وَالْهُدَى كتتلالسَّقَانِكُنْ فِي

رِّغِيضًا رِالْفُيُّوْضِ آبِي تَكُنَّ يَادَبِّ وَلَصْرِفْعَاجِلَاعَنَّاالْكُنَّ دروس عَفِيفِنَا الآوّاهِ آلمآجد الحميد عثد الله ب سَيْدِ نَا آبِيْ بَكُولُولُ العيث رؤس لعد فالفردالعلى رَجِقِ عَبْدِاللهِ فِالْعُبَّادِ ويجاوعبلاسه صاحب الوهظ اِجْعَلْ بِحُوْدِكَ مَنَطَىٰ آَمُكُ المُّطَ يَّ مُا رَكِّتُ سَيِّدِي مُعَّلَ بنْ عَلُّوبِي عَسَلَى بِهِ أَنْ نَسْفَ

بغوثنيا اكتراد عبدالله كالككآرم آخمكا لكعظة بنه عرالهمام عُمِرِالْعَيْدَدُ عَلَوِيَّ الْعَ

بَلْنِهُ رَبِّي دَائِئًا جُلَّا لُمُ لَدْ واسكك مربديه بسيلك الواصلين آهيل لصَّلاَّج وَاٰلِ حَبْرِالُهُ لِيُنْ ونجتهم من مولا أنات المآت واعطهه باربخيرافا حياة وَاجْعَلْهُمُوا يَارَبِ فِي آمَانِ وَاحْفَظُهُمُ وَامِنْ حَادِثِ الزَّمَانِ مَصَّنْتُكُمْ بِاللهِ وَالرَّسُولِ وَكَلاَ مِرَدِبِ لَعَرْضِ الْبَتُولِ يَارَبُ وَفَقْنَا لِمَا تَرْضَاهُ رَكُلِّ مَا غُيثُ بَ آلله

بجاه خيرالر شل والصحابة دَبِالِ بَاعَلُوِيّ وَالْقَلَابَرُ مِرْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَفُواً انْ بَدُّ عَلَيْهِ عَيْبٌ وَانِ حَرِثُ آتِي فِيْهَا مِنْ إَنْهَا مِنْ وَارِدَاتٍ وَمَرَدَتْ وتعدد اك في لسُّطُوْرِسُهُ رَبِّي نُعْرَسَلِّمْ وَالنِّمِيا عَلَىٰ رَبُولِ لِلرِّسَالَةِ خَايِّا عُبِّرُ الْخُتَارِجِدِّ الْحَسَنَيْنَ وَالصَّعْبِ ثُمَّ لَالِ نُوْرِالِثَّقَاكَيْنَ وَكُلِّمَنْ وَالْآهُمُوْوَ التَّابِدِيث مَامَبَ رِيْحٌ فِي لَلَا فِي كُلَّا

مَاحَرَّ فَالْجَرَّ فِالْجَرَّ فِالْجَرَّ آه - تاكلاغصان وورقا احتّ شُوقي في يِبّاع الحقّ لَا إِنَّهُ لِلْأَامِنُهُ الْلَكُ الْحَقُّ الْدُبُنِ مُعَنِّكَ زُّرَسُوْلُ لصَّادِ قِ لَا مَيْنِ (١) أَسْتَغْفِرُا للهُ مِنْ فَوْلِيْ ظِيرًا لَّذِي لَآلِهُ لِلْأَهُولَا يَا لَقَالُونَا الْقَالُونُ وَاتُوبُ الْيُوبِهِ) تَشْهَكُ آنَ لَآ إِلَّهُ إِلَّا لِلَّهُ وَحْدَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِحِلُّ وَّرَبَّا شَاهِكُ وَنَحَرُهُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ رَعِي

طِيفُ (١٣٩) ٱللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ بِنَا مُحَمَّدٍ ملآة أهمل لسموات والأرضين عليهواجم بَارَبُ لُطْفَكَ الْخَفِيّ فِي آمْرِي، وانت الحتاد كُ يَسْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَلرَّحْنِ الرَّحِيْم، مَا لِكِ وَمِالدِّيْنِ، إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَايَّاكَ نَسَتُعَبِينُ، هُ فِي فَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنعْتَتَ لِيَهِمْ غَيْرِالْغَضُوبِ عَلَيْهِمِ وَكَالفَمَّ أَيِينَ، أَمِينَ الله لآله الأصواحي القيوم لأتأخذه سنة ولا نَوْمُ لَهُ مَا فِي لِسَمْهِ إِتِ وَمَا فِي لاَرْضِ مَن ذَا الْهَا فِي

، وُالْآبِادُيِّ بِعَارُمَا بِينَ آيِدِيهِ بَ بِشَيُّ مِّنْ عِلْيَهُ إِلَّا مِا شَاءً يُهُ التَّهَا إِنَّ وَلَا رَضَّ وَلَا يَضْ وَكُمَّا بِيقُ دُهُ ا وهوالعلي لعظيمُ النّ الرّسولُ بمّ نْزِلَ الِيَيْرِمْنِ دَّبِّهِ وَالْوُمِنْذُ نَ ۚ كُلُّ الْمَنْ بِاللهِ لَآئِكَتِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ له وقالواسميعنا واطعنا عفرابك بت لِيَّكَ الْصَيْرُ، لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسٌ لَالْأَوْسُ لَعَامَالُسُمِتُ وَعَلَمُهَا مَا الْمُسَمِّتُ وَيَهُ تُؤَاخِذُ نَآآنُ تُنْسِيْنَاآ وَآخِطاً نَأْرَيِّنَا وَلَاعَلْهُ ٱحَلَتُهُ عَلَىٰ لَنَيْنَ مِنْ قَبْلِينَا رَبُّ تخيّلنا مآلاطا تتزكنا بثرواعم عنّاواغفرا

ُحِمْنَاآنَتَ مُؤُلَّانَا فَانْصُرْنَاعَلَى لُقَوْمِ الْكُوْ اللهُ وَحَدَّ كَاثَمَ مِكَ لَهُ لَهُ الْلُكُ، لَهُ الْلُكُ، لَهُ الْلُكُ، لَهُ الْلُكُ، ؞ ؿؙٷؿؠؙؿٷۅۿۅٛعڵڮڵۺ*ۧؿ*ؙۊؠۯڗڰۺ<u>ڮ</u> لْحَمْدُ يَنْهِ وَكَآلِلُهُ لِلَّآالَةُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ سُجَانَ اللهِ وَيَجِمَدُ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سَه بَنَاآغَفِرُكَنَا وَيُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّا بُالرِّجَ مَمَّدٍ ٱللَّهُمَّصَلِ عَلَيْهِ وَسَ عُوْذُ بِكَالَ تِللَّهُ النَّامَّاتِ كُلِّهَامِن شَرَّمَ اللهِ الَّذِي لَا يَضُّرُّمُ عَ الْسِهِ شَيْئٌ فِي

مُنَّآمِا للهِ وَاليُّومِ اللَّخِرِ، تُبْنَا إِلَّى للهِ بَاطِنَّا فَطَآهِمْ دَبَّنَا وَاعْفُءَنَّا وَانْحُ الَّذِيْكَانَ مِنَّاكُهُ لا ين الايسلام كه يا قوي يامة الِينَ مِنْ آصَلُوا لِللهُ أَمُورَالُهُ برَفَ اللهُ شَرَّالُوْذِينَ لهُ يَاعِلِكُ يَاكَبِيرِياء يًا تَدِيْثُ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَالَطِيْفُ يَا جَ الْهَدِّرُ يَا كَاشِفَالْغَيِّرُ يَاسَ ستغيفرالله رت البرابااس اله لا الله لا الله لا الله الآالله

رمين وآذ واجه الطاهرات أتها ابيين آهم باحسا حمتك تيا رَضَّه قُلْ عُوْدُ بِرِبِ الْفَلِقِ ا سِ الفاتحة لِيسَيِّدِ نَارَسُولِ اللهِ وَالِ بونارسول الله واصحاب سيينارسو وأذواج ستيبنار شوك شووا نضارستينا لأنتم إلى روح سب غُنَّ مِرْحَةً بَنِ عَلِيّ بَاعَلُوجِيّ وَأُصُولِهِ وَفُرُوْ اتِنَاالَ بَاعَلُوِيِّ بِأَنَّ اللهَ يُعُلِّوْكَ يَّ نَابِمَ وميهم وتيظمن

ل رُوح جَمِيْع سَأَدَاتِنَاالصُّوْفِيَّةِ ٱلْحُوَّ يلين وأولياءالكؤن آجمعين رِيهَا بِآنَّاللَّهُ الْكُرِيْجَ رِيعُ لِحْ رَجَ يهوروبينكومهم واشكار هرويكتنا ِلُطُّفِ وَعَا فِيهَ وَيُنَوِّرُ قُلُوْبَنَا بِجَاهِ هِمْ فِيالدٌ وَالنُّهُ نَيَا وَلَاخِهَ قِوْ الْفَاتِحَةُ إِلَّهُ رُوحَ صَاحِبًا تُطُبِ للأرْشَادُ وَغَوْتُ الْبِلاَدُ وَالْعِبَادُ سَيِّيْالُكِ اللهِ إِن عَلَوِيّ الْحَكَّادِ وَأُصُولِهِ وَفُرُ آنَ اللهُ الكِرَيْرَيْهُ إِنْ رَجَايِةٌ مُ وَجَايِةً مُو وَيَمْيِذَ وتلكف بتنافيما جرث به المقاد يريجام وَالدُّنْيَا وَلَاخِرَةِ الْفَاتِحْلَةُ لَنَا وَلَكُمْ يَا

وَوَالِدِينَاوَوَالِدِيكُمُومِشَ بررائعيوب ويفرج الكروب عفظنا لذِّكْرُوسِتُصُونَامِانصَرِيهِ الرُّسُلِّ ، بنَّا فِيْمَا جَرَبْ بِهِ الْمَقَّادِيْرُ يرُ ونشأَلُ شُهُ الْكِرِيْرِآن بِيدِيَّ ناوعن جميع الكراوالفاتحة بيات التخالجين بْالْعَالَيْنَ حَمْلًا يُوَافِي نِغِمَهُ دَيْكُمَ فِي مَنِ

لِهِ نَالِحُكُمُ لِهِ عَلَى دَمَ ويتماع أمينك علاق نْ كُلَّةِ صْفِ يَبْكِاعِدُنَا بتناعلا لتسننة والحم كَ بِنُوْ ر

مَيْثُكُنَّاتُ يَاللَّهُ بِدَعْوَةٍ مُجَ فنوح بابديا سفكنا بالسعادة يَاللَّهُ بِهَا يَاللَّهُ بِهَا يَاللَّهُ بِهَا يَاللَّهُ عِنْدًا إِللَّهُ عِنْدًا إِللَّهُ عِنْدًا التانع

ڔٙڲؚڶؾۜ*ٞٲڛؖ*ٚڗٙؾؚٳٙۼؙۏٛۮؙؠڸؚػڡؽ۬ۿؠٙٳؾ المَا تَكُوُ النَّالَا تُرْحَعُونَ الْلَاكُ لِحَقَّ كَالَهُ لِلْآهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْرِوَمَنْ تَنْعُمَعَ اللهِ اللهَّااخِرَةِ بُرْهَانَ لَهُ بِهُ فَإِنْسَا

عَشَيًّا وَّحِينَ تَظُهُرُونَ، يُخْرِجُ الْحِيَّ لِكَ يُحْزَّجُونَ، آعُوْذُ مِا للهِ السَّمِ هُوَاللَّهُ الَّذِي لِإِلَّهُ كِلَّا لِهُ كُلَّا هُوِّعَ الْمُرْانِعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّعْنُ الرَّحِيْمُ، هُوَ اللهُ الَّذِي كَالِهَ إِلَا هُوَ

وب... و رود - ... لصور که کاسم لِيُمِنَّهُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي آصِيرَ كَ وَمِلَا يُكِتَكَ وَجَيْبِعَ خَلْقِكَ أَنَّكُ للهُ لِأَالِهُ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا يَتَّرِيْكِ لَكَ وَ و سر سروه و سرم آشر مرا المحسر الله ربت من ك و رسو الف مه آلحم من بله ربت لْعَالَيْنَ حَمْلًا يُوَافِي نِعْمَدُ وَيُكَافِئُ مَزِيْكَهُ كُمُ إنته العظيم وكفرَّتُ بِالْجِيْبِ وَالطَّأَغُوتِ سْمَّنْ كُتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقِي لَاانْفِصَامَ لَهَ ؠؖؠٚؠ۫ۼٞۘۼٙڶؚؽؙؗؠؙ؎ڗۻؽؾؙؠٳۺؗۅڗؾؖٳۮؠٲٛ آربياً ور اصلاً الله عليه وسا سُمِحَالِللهُ لَا اللهِ لِلْأَهُوعِكَتُهِ نَوْكُمُ بُلِ لَعَظِيْمٌ وَ ٱللَّهُمُّ صَلَّى عَلَمْ و وصعيه وسلانه اللهم إلا سَّلُكَ مِنْ نَجُائَةُ الْعَنَيْرِ ٓ اعْوَدُ بِ

۔۔ ہر ۔ رہ و آت صنعت آبوء لک بر نْتَ ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ رَيِّكَا إِلَّهُ إِلَّالْتُ عَلَيْكَ تَوَكَّلُ نْتَ رَبُّ الْعَرْشِ لِلْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا بَشَأَلُهُ مَكُنْ، وَلاَحَوْلَ فَلَا قُوَّةً لِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَظِيْمٍ، آعَكُمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيْكٌ وَٱلْكُلُّ بِكُلِّ شَيْعً عِلْمًا ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ آعُونُهُ عُ مِن شَرِكُلُ دَابَّةٍ آنْتَ الْ

عُوْدُ بِكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَ تِيَّ آسْئَلُكَ الْعَانِيَةَ فِي لِدُّ نِيَا وَلَاْخِرَةِ ، اَللَّهُمَّ نِيّ آسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَانِيَّةُ وَالْعَاّ فَاتَ الدَّاعَة

مبخناعلى فكرة ألاشلام وكلية الاخلاج على نِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ صَلَّى للهُ مَلَيْدِوَ سَلَّمُ وَعَلَيْ لةِ آبِينَا ابْرَاهِيم حَنِيفًا مُشْمِلًا وَمَا كَانَ مَزَلْتُكُمُ لَّكُمُّ بِكَ آصَبَحْنَا ﴿ وَبِكَ آمَسَيْنَا ﴾ وَبِكَ خَيَاوً كَ مَوْ بِسُ وَالِيُكَ النَّشُورَ آصْبَعْنَ ال آمسَيْنَا) وآصبي المكك يتيه والحسث يتيه ربت العالمين الكأه نْ ٱسْتَلُكَ خَيْرَ هِٰ ظَالْيَوْمِ (اللَّيْلَةِ) فَتْحَهُ وَنَضْرُهُ ونوره وبركت وهن ه اللهم إني أستلك خير ۿڬڎٳڵؽۜٛۄڔۊڿٙؠٛۯ؞ٵڣۣ؞ۅٙٳۘڠؙۏڿؙؠػ؈ٛۺڗۿ۫ڒڵڷؽۊ (الكَيْلَةِ) وَشُرِّمَا فِيْدِ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ بَغِمَ وبآحير من خَلْقِكَ فَيَنْكَ وَحُدَ كَ لَا تَرِبْكِ لكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُوعِ لِخُ النَّ سُبِحَ إِنَا مُعْ

ويجتنب ونه سنجات الله العظيم ويجشب وت سُنِيَانَ اللهِ وَالْمَسْدُ بِيلِهِ وَلَالِلْهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكَبَنَّتُهُ كَالْبَيْلِمَا تِرَمْ لِشَيْوَةِ آثِكَا يُهَالِهُ لِإَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْكُكُّ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّنْ عَلَىٰ تَدِيرُ لِهُ دانت للطيفيه وَرَةُ الْفَاتِحْدِ لِ سُورَةُ الْإِخِلَاضَ قُلْكَعُودُ بِرَيِّ تُلْآعُونُهُ بِرَبِّ لِنَّاسِ أَيَّةُ الْكُنْ بِيِّ وَلَسَّاءً اللَّا لِكُسْنُهُ هُوَاللَّهُ الَّذِي كَاالِهُ الْآهُوَ النَّحْانُ

الْمُوَاللَّهُ الْكَنِي كَالِلهَ لِلْآهُوَ الرَّحْانُ الرَّحْرِيمُ الْمُوَّدِيمُ الْمُوَّدِيمُ الْمُلَّكُونُ الْمُتَكَنِّدُ الْمُعَيْمُ الْمُلَكِّدُ الْمُتَكَنِّدُ الْمُتَكِنِدُ الْمُتَكَنِّدُ الْمُتَكَنِّدُ الْمُتَكَنِّدُ الْمُتَكَنِّدُ الْمُتَكَنِّدُ الْمُتَكِنِدُ الْمُتِكِنِدُ الْمُتَكِنِدُ الْمُتَكِنِي الْمُتَكِنِي الْمُتَكِنِي الْمُتَكِنِي الْمُتَكِنِدُ الْمُتَكِنِدُ الْمُتَكِنِدُ الْمُتَكِنِينَ الْمُتَكِنِينَ الْمُتَكِنِينَ الْمُتَكِنِينَ الْمُتَكِنِينَ الْمُتَعِلِينِ الْمُتَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِنْ الْمُتَلِيلِينَا الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي عَلَيْهِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِلْمِي الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِينِ الْم

الخَالِقُ الْبَارِئِيُ الْمُصَوِّرُ الْعَضَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّبْزَاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِثُم الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِفُ الرَّافِعُ الْمُعِنِّدُ الْمُذِلُّ السَّمَيْءُ الْبَصِيْرُ الْعَكُمُ الْعَدُلُ اللَّهِلِيْكُ الخنبيرُ العظيمُ الْعَقُورُ الشَّكُورُ لْعَدِينُ الْكَدِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْثُ عَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ عُبِيْبُ الْوَاسِعُ الْعَكِيمُ الْوَدُودُ جَيْنُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَتَّ لْوَكَيْهِ لُ الْقَبَوِيُّ الْمَتَوْيُنُ الْوَلِيُّ

الرسير الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْقَادِرُ الْقُتَدِلُ الْقُدَّدِهُ الْوُحَذِرُ الْأَوَّلُ الْأَخِدُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَّعَالِ الْسَبُّ النَّوَّاكِ الْنُنْقِمُ الْعَفُولُ الرَّأْوَيُ الْمَالِكُالْلَاكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْمَرْلُوا مِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَبِيُّ الْمُعْنِي الْمَانِعُ الطَّاكُ لنَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيثِ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُورُ وبيباء بالخشوع حاضى القلم غافل فيقول

Viel X



۾ اُباَئِهِ وَلِحْوَانِهِ مِنَ لَا مُبْ لاَئِكَةِ اللهِ الْقُرَّمِينَ، وَ بْيُ بَكُرِ وَعُمَّرَ وَعُثَمَّانٌ وَعِلَى وَالْحُ لَهُ الزَّهْرَاوَخَدِيْكِةَ الْكُبْرُ اَذْوَاجِرَسُولِ سُهِصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهَلِي ابه وآنصارِهِ آِنَّا للهَ يَغْفِرُ بنة وينفعنا ببركانيه توميهم في لتربي والدُنياولا ارواج الأثبياء والأولي الحين من لانبي آلجي من هَا إِنَّ اللهَ بَغُفِرُ لَكُمْ وَيَرْ

لِدِّيْنَ وَاللَّهُ نَيَا وَٱلْإِخِرَةِ الْفَانْحَكُةُ ثُمَّرًا ، نَالَامِ مَا مِ الْغُوثِ الْعَلَوِيِّ بْنُ مُعَرِّبْكُ سُولَىٰ لَنَّ وَيُلِّةِ إِنَّ اللهِ يَغْفِرُلُهُ وَيُرْحُمُهُ وَلِيْ لجتنة وينفعنا ببركأته وآسرار وفعكوم وَاللُّهُ نِيَا وَلَاخِرَةِ الْفَاصِّلَّةِ إِلَّا ذَوَاحِ وَالِدِينَ وَوَالِدِينُهُ وَامُواتِنَا وَآمُواتِكُمُ وَآمُواتِكُمُ وَآمُواتِكُمُ لى أرْوَاج سَادَاتِنَا إِلْ بَاعْلُوبِي صَغِيْراً وَكَبَيْ يثمر مدعوا بهذاالتاعاء فيقول

الكثم ياباسطالية لعطايا وبإمن إذا دعي استيحاب جْعَالَةَ قُوالَنَا وَإِنْعَالَنَا وَآغَالِنَا وَحَرَكَاتِنَا وَسُ تناويخط آبناوكما يتناكلها في يضاف وكا بُعَيْرِهِ رَضَاتِكَ يَارَبُ الْعَ هُمَّا الْبَضِنَاعَنُ كُلِّمَا يُبَاعِدُنَا مِنْ مَحَبَّا لِي كُلِّ مَا لَيُقِرِّبُ اللَّهِ عَبْتِكَ وَاحْدِ حْمَتِكَ وَإِسْقِنَاكُأْسَحَبَّتِ إلىخَلُوْ قَاتِ يَا ٱرْحَمَالِ

لقران فاستقيذ بالليمر لَيْسَرَلَّهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ لَيْنِينَ الْمُوْاوَءَ يَتُو يَكُونَ، اِنَّمَا مُلْطَانُهُ عَلَىٰ لَذِينَ بَيُّولُوْر ِالَّذِينَ عَمْرَبِهِ مُشْرِكُونَ، اِيَّمَا الْوُمِنُونَ الَّذِينَ اذِا

ٳۊۜۼڵؾٙؠۣۿؠؾۜۊػڰؙۏڽٙ؞ٲڷٙۮؚؽۛؾڽڠؽ<mark>ۮ</mark>ؾ لْنَكُ هُمُ الْوُمِنُونَ. لُ لَا تُلْهِيهُمْ يَجَارَةٌ قَلَابَيَّعٌ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَاقِا الصَّلْوَةِ وَابْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَانُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيلِلْقُلُولُ أز ليحز بهم أنيه أحسن م ِنْ فَضَلِهُ وَاللهُ يَرِينُ قُامَنَ لِيْثُ الَّالِثَ ٱوْلِيَّاءَ اللهِ لَآخَوْنُ عَلَيْهِمْ وَ**لَاهُمْ يَخْرَنُوْ** مَنُوْا وَكَانُوَا يَتَقَوَّنَ ، لَهُمُ الْبُشْرِ يَ فِي الْخَيْوةِ اللَّهُ نَيَا وَفِيْ لَا خِرَةِ الْاَمَّةِ مِنْ لِلَّهِ إِلَّهِ مَا اللَّهِ وَلِكَ هُوّا بْمُّ الَّذِيْنَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِيَّةُ

به مرود آر م فون سوء الحس إقامواالصلوة وانفقو رِ جِنَّاتُ عَدْنِ تَيْنَ خُلُوْ يُعْيِرُواَذُواجِهِمْ وَدُرِّيًا بِعَدِّرِالْا عَقْدًا التّادِءَ الذَّانِينَ ور ساور ساع ساس همروحسن مأیپ، وعیب رَّضِهُوْ أَاوَّاذَاخَا قالة اسلام الَّذِيْنَ بِيَوُّلُوْنَ رَبَّنَا اصْفِعَتَّاعَلَابَ

نَّعَنَّا بِهَاكَانَ غَرَامًا، إنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا، وَالَّذِينَ إِذَّا آنَفُقُوْ الَّمْرِيشِيرِ فُوْ الْقُرِيقِيثُونَا وَكَانَ بِينَ ذَٰ لِكَ قَوَامًا، وَالْمَنْيَ لَا يَدُعُونَ مَعَالِيهِ المَّااخَة، وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ لِلَّيْ حَرَّمَ اللهُ لِلْمِالَة يَلَا يَزُ بُوْنِ وَمِنْ يَنْمَا ثِلِكَ بِلُقَ آثَامًا، يُضَاعَفُ لَهُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُكُ فِيْهِمُ هَا نَالِكُمْ تَنْ ار من عِمَلُ عَلَاصًا لِما فَأُولِتُكُ سِدِّكُ اللهُ الِمَّا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَّا لَلَّهِ مِنَّا ٳڷڹ۫ؽڹٳؘۮٳۮؙڲڒؙٷٳؠٳۑٵؾ؈ۜؾۿۮڷۿڿٛڒٛۅٛٳڡڲ صُمَّا زَّعْهَا نَا، وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ كَتَنَاهَبْ

قُرَّة أَعَيُنِ وَاجْ يُكُوْنُ لِزَامًا، وَمِنَا لَلْيَلِ فَتَحَيَّثُ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ مَلِحِ آنُ بِيَعِنَكَ رَبُكَ مَقَامًا عَيْنُودًا، وَقُلْ ڣٛ*ڰ*ۮڂٙڷڝۮڹۣۊۜٲڂؚڕڿڹؽۣػ۬ڗڿ لَدُنْكَ سُلْطَانًانضَيْراً وَقُلْجَاءَ يَّ وَوَهُوَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا وُلاَيزِيْدُ لِلْقَالِيْنَ الْإِنْحَسَالُ رَ

لُّ وَلَا يَنُونَ إِلَّامَنَ أَتَى لله يُوننه من تَشَاءُ وَاللَّهُ وَ مَظِيم، فَتُوكِلْ عَلَى للهُ إِنَّكَ عَلَى الْجُولِيَّا أَتُكِنَّ صُدُّو دُهُمْ وَمَا يُعِلِنُونَ، ٱلَّذِينَ رِسُيلُنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَ الْحُسِينِينَ قُلْ كُتُبَ اللَّهُ لَنَّا هُوَ مُؤَكًّا نَادٍ عَلَّاللَّهُ فَلُنَّاكًا كَ اللهُ بِضُيِّ فَلاَكَا ْنِ يُرْدُكَ بِخَيْرِنِلَارَآذَ لِغَضْلِهِ يُصِيْبُ بِ ادِهِ وَهُوَالْغَفُورِالِيَّةِ مِهِ، وَمُ

؞ ۫ڒڴڹ<u>ۊ</u>ؚٳڴۿۅٙڶڿڎؙؠؚٙ وَإِيَّاكُمْ رَهُوَ النَّمْيُعُ الْعَلِيْمُ ب مِن زَحْمَةٍ فَلاَمْشِكَ لَهَاوَمَ ن بعب وهوالعز براكحك فَرَأَيْتُمْ مِنَّا تَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهِ الْهِ نَّ كَاشِفَاتُ خُبِرُوا وَارَادَ نِيْ مُسِكَاتُ رَحْتَةِ قُلْحَسْمِي اللهُ عَ لآتزغ ثكوينابعك

بالنَّامِنُ لَّذُنْكَ رَجْءٌ اتَّكَ آنْتَ لنَّافَتُ اللَّهُ فَتُعَالُّهُ مُنْكُلِّكُ فُو لَكَ اللَّهُ مَا لَكُومُ خرویتم نغمتدعلیا و*ْ*ڮٙٵڷٙێؽؚ*ؽڰۿ*ٛڣۣٛڝٙڷٲڗ<u>ڟؚۣ</u>؞ڂٙ نَيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمُ لِلزِّكَا مردَعَ شَرِهُمُ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ مُرْعَ لنك مُ الوارثون

لآلَةٍ مِّنْ طِيْنِ، نُمَّرِجَعَلْنَاهُ نَطْفَةٌ فِي قَرَّ يُن ثُمُّ حَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُمُ فَكَقَنَا الْيُضْغَدَّعِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَكَأُثُمَّ انشَأَنْ فَلَقَّا اخْرَفْتَهَارَكَ اللهُ آحَسُرُ الْخَالِقْيْنِ، نَيْمَ إِنَّاكُمْ بِمَاذَ الْكَلِيِّنُونَ، ثُمُّ إِنَّاكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُتَّجِنُّونَ مَنْ لِمَّا فَلِنَّفْسِيهِ وَمِنْ آسَّاءً فَعَلَّمُهَا وَمَارَتُكُ لَّ مِرْلِيْعَبِيْنِ، فَإِنْ تَوَلِّقُ افَقُلْحَسْمَا لِللهُ لِآلِلْ ومع مَلَيْهِ مَوْ كَلَتْ وَهُوَرِبُ الْعَرِيشِ الْعَرِيشِ الْعَرِيشِ الْعَوْ مه أنك اللهم وتجيتهم فيه تَيْدِنَامُحُتَّدِيهِ يَحْصُلُ لَنَاكُلُ لُنَامِ وَلَجْهَ هُمَّ مِنْ أَوْلِيمَا يُكَ الْفَايْزِينَ ﴿ وَمِنْ عُلَمَا يَكَ الْفَالِيمَ

وَانْضُرْنَاعَلَالْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿ وَتَوَفَّنَا مَسُلَهُنَّ

## وسيلة الرحمة لكشف الغته

يَالمَامَ الْمُرْسَلِيْنَ يَاسَيِّدَ الْعَالَمِيْنَ يَاكُرِيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرِيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرِيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرِيْمُ يَاكُرِيْمُ يَاكُرِيْمُ يَاكُرِيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرُونُ يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلِيْمُ يَاكُرُيْمُ يَاكُرِيْمُ يَاكُرُونُ يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلِيْكُونُ يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلِقُونُ يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِقُونُ يَعْلَى يَعْلَى يَعْلَى يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِقُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِي لَكُونُ يَعْلِيْكُونُ يَعْلِيْكُونُ كُونُ يَعْلِي كُلِيْكُونُ يَعْلِي كُونُ يَعْلِي كُلِيْكُونُ يَعْلِي كُلِيْكُونُ يَعْلِي كُلِيْكُونُ يَعْلِي كُلِيْكُونُ كُونُ يَعْلِي كُلِيْكُونُ كُونُ يَعْلِي كُلِي كُونُ يَعْلِي كُلِي كُلِ

يَارَفِيْعَ النَّدَرَجَاتُ لَيَا مُنَا اللَّهَ عَوَاتُ لَيَا مَنَا اللَّهَ عَوَاتُ لَيَا مَنَا اللَّهَ عَالَمَ لَيْ الْمُنْ اللَّهِ يَا مَنُوْبُ لِمِنَا اللهِ يَا مَنُوْبُ لِمِنْ اللهِ يَا مَنُونُ اللهِ يَا مِنْ اللهِ يَا عَنْ اللهِ يَا مِنْ اللهِ يَا عَنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْكُولِي اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْمًا إِلَا لَهُ عِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمًا إِلَا لَهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ الْعَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللّهِ عَلَيْمَا لِمِنْ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّه

عَسَلَى تَغَبِّلِ الكُرُوبَ إِلَا كُونِهِ

يَاصِفِي لَلْأَنْبِيا اكفيل لأنفيا يَا مُصْطَفِي يَاكُرِيدُ نت صاحبًا لهك يامصطف باكرب آنت خاذِلُ العلى فَازَمَنْ بِكَالْتَجِدَ آنت مصباح التُجي يًا مُصْطَفِي يَاكِرِيْهُ آؤتو يسك آؤازتجا آنت متكحام العباد آنت آزْهِ كُلُ لِزُّ هَادُ يام صطفى ياكري ا الشكالة الماد ويرقى يخوالسما، آبت خبیرمن سمی آنت خبیرمن سمی يَامِصْطَفِيٰ يَأْكُرِيْهُ كُنْ لَنَاعَوْبًا لِيا يًا فَلاَحَ الْوَاصِلْيُنْ ياصلاح المشالين يامصطفاتيا كرثيثه يانجاح الصّالِحين

عتتناذاك لأذاء

معنشنا آذا أنت لنا بغيه لا يَامُهِينَ لظَّا سووا

ميحاله فع بأس

7 م یہ سو حص ننہ 1

وتجبراوك بامصطفاح وانت لك عليه KITELLET نت آيبر ارال بَادَوَاءً لِلْفُقَ يَاضِيَاءً فِيالْبِلَا

والصّلاة بألاجتراه مًا مُصْطَفِيًا كَرِيْثِهِ والضحابة بالتمآثر بالمصطفات يادنجي كناألا سات شهروء ساتی شهروء مشم شخصا وقاء تامصطفا باكرث تانك عثرة وَ رَاقِ اللَّهِ والغلائق والكطر يامضطفاتاكرية عَدَّ، شَوْقَ وَلُكُنَّ

يطذلاله عاءله ايضا نفعنا فالتارين برع الروسخاه الكعة

إِنَّهُ وَتَعَالَىٰ انَّاءَ اللَّيْ إِلَّ آخَلَوا فَ النَّهَارُهُ وَأَشُكُ انهُ عَلَى بِغِيهِ الْكِيَارُهُ حَمَّلٌ وَشُكُواً حَ إَضِيكُ نَهَارُهُ وَأَشْهَا كُأَنَّ لَا نُهُ ٥ لا شَرِيكَ وَلا سَيْهَالَ لَهُ صَلَّ وَعَدُاهُ بَنَاعِمُّلُ رَسُولُهُ الَّذِي كَاخْتَارَآنُ يَكُونَ عَمْنَا ٥ أَرْسَلُهُ بِالْهُنِّ وَآيَدَهُ بِالْفُرْقَانِ وَرَفَّا نَاهُ وَخَذَ لَاءَكُ وَوَكُمَّا مِنْ كَانَ عَ اِلسَّنْجِ النَّانِي وَجَعَلَهُ رَحْمَرٌ لِلْعَالَمِينُ وَجَعَ لذُلُوقِاتِ خَلْقًا وَاخِرُلْانِبِيَاءِبَعُثَّاوَخَ لْأُهُ وَشَرَّبُ وَجُدًّا وَ:

قِبَيْنَ يَالِسُهِ شَاهِدِيْرُ يَّةَ الْكُرَامِةُ ٥ وَ لشُّهَادَةً وَالسَّلَامَدُهِ وَأَمَّرُ تُعَاءِ وَتُكَفَّلَ بِٱلاجِابَةِ ٥ فَقَالَ عَزَّ عُوْنِي آسْتَجِبُ لَكُرُفْمَا دَعَاهُ عَبِكُ لِلْأَفْ بين وانضاره ومن سبعا ، أفضل لصَّلاَّةِ وَأَشْرُفَهُ ب دائيين سا دامت ت ووعد أنف

الله عُدات وعَدَّما في عَلَك وغ مِّ ٱلْاَيْغَالُهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلْأَانْتِ يَاعِلُهُ ٱلْفُنْهُ فِي سَلَاثُا وَسَلَامًا بِهِمَا يَارِيِّنَا نُفُرِّجُ لِنَا الْ وَتَكَيْشُفُ بِهِمَا يَامُوْلِانَا عَنَّاالُغُوهِ ٥ وَتَكُفِّعُنَّا هِمَالُلآحَزَانَ وَالْكُدَّرُهِ وَتَخَفَّظُنَّايَاحًا فِظُهِ سَامِرُالْفِيَّنِ ٱلْعَطَّنِ وَنَسَالُكَ يَالْمِيْنِكُعَا إِلسَّه وَيَاوَاحِمَالِضَّعَفَاءِ وَالْيَهٰ ۚ وَالْسَاكِينُ ٥ وَيَاحَ قُلُوْبِ الْمُنْكَسِرِيْنَ ٥ وَيَاقَامِلَ لُمُسْتَغْفِرُنِ وَلِتَّامًا نُوسَلُ عَلَيْكَ بِسِرّانِيهِكَ الْأَعْظَ وَلِكُنَّهُ فَي يَا رُهُ بَيْنَ الْكَافِ النُّوْنُ وَيَامِنَ إِذَا آرَادَ مَشَيْعًا ۫ڽٛؠؿؙۅٛڷڵڰڴؽۏؘؽڴۅڽ٥ؾٳڝٛڒؾٵڂٛؽڰڛؾ *رَ*لَانَوْهُهُ يَامَنَ لِايَخْفَاعَ لَيْبِرِخَافِ كُلُّ لَيُظَرِّواً

لَّهُ مِنْكَ وَلِحْسَانُاهِ وَبِيَتُرْتِ لَنَا ويبرأ وإذعانا تجاه بنيتك لتَ حَوْلَهُ الشَّاعِرالْعِظَامُ ٥ وَفِيْهِ الْحِبْ سُعَدَ وَعِنْنَهُ وَمُزَمِّ وَالْقَامُ ٥ اَلَّذِي وومن دخله كان الميناه وفيقنا ياامله آغآل لصّالِحَتْ ِدَائِمًا فِي يَوْمِينَا وَشَهْرُنَا وَعَامِنَا االْلُهُمُ لِإِنِّبَاءِ آحُكَامِكَ ه وَأَحْكَامِ رَسُولِكُ ميك ٥ وَالِبِّاءِ شَرِيعَتِهِ وَسُنَّتِهُ ٥ ؖؽؿۣۄ۪ۅٙڝؖۼۣؠڔۅۘ؏ؿڗۘؾ<sub>ۛ</sub>؋٥ۅؠػٲۺؾۜڮ*ڰؙ*ڶٮؘٵ ئُدُوْنَ فِى لَيِّيْنَ ٥ وَدَوُوَهُ لَنَا الى يؤم اليقيث اللهم باعزيزي

المجير باستاده يَاغَفَّارُهِ بَامَالِكَلْلُكُ يَ ، حِصْنَالْنَا فِي هٰذِ وِالدَّ إعْلَاءِ وَاللَّفْنَادُهُ وَ يُدُ يُتَنَاعَهُ وَالْفُعَّادُهُ وَغَاتُهُ وَحَامًا مِنْ بِهَا الْقُلُوْبِ وَلِاَبْصَارُه وَآنَ فِي لِلَّيْلِ وَالنَّهَارُهِ وَآنَ يَجْعُلَ لفالا دوالهلايتر والفضائل ولأ ارْفَعْ عَنَّا الْبَلَّاءُ ٥ وَادْ فَمْ عَنَّا

َّهُ وَثَهِ وَفُكَّ اللَّهُمَّ بِهَ يُون٥ وَاغْفِرُلِنَا بِهَاالذِّهُ نُوْثِ وَاسْتُرُ ؞ۅؖٙٮٮۜۊۯڷٮۜٵؠۿٵڵڡؙؙۘڵؙۅٛڽٛ٥ۅٙٲػۺڡٛ الْكُرُوْب ، اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِهَاعَ انَاه وَبِعَيْن عِنَايَتِكَ يَاآلُهُ تُوَكَّانَاهُ وَا بُلِمِنَّا سُؤْلَهُ وَمُنَاهُ ٥ وَبَلِّغِ اللَّهُمَّجِيَ وَيَّةَ يَاآنَتُهُ وَانَغَيْمُ عَلَىٰ إِسَّا نَ وَآهُ آلَ النُّنُ وُرُوالِحَسَدَ لَىٰ لسَّاعِيْنَ لَهَا بِالْجُوْدِ وَالْبَرِكَاتُ وَاسْعِ

لَيْهِمْ بِحُسْرِ الْخِتَّامُوهِ وَوَ للُّ نَيَّاالُـرَامُرهُ وَزِيَّ والتَّفْسُ وَالقَّ وَلَهُمْ عِجْرُمَةِ خَيْرٍ تَّالَنَا وَلَهُمُ مِنَ النِّيْرَانُ وَأُ

سُتَقِيمُ ٥ وَاتِبَاعًالِسُنَّةِ نَبِيِّكِ والقويثره واكطي اللهم لَّلُهُمَّ اجْعَلْنَاوَايَّاهُمُ مِهَامِنَ ادِكَ لُا بَرَا رِلِآ خَيَا رِالصَّالِحِيثِنْ ۗ ٱللَّكُمَّ يُدُنَا وَآيِدُ مِهْرِبُكُلِّ حَرْفِ مِنْهَا قَدُ تَلَوَّ بِنَا ٥ ؙۿؙٛ؞ٮڲؙڵۣڂؖۯڽؚؠؽۿٵؾٙۮڛٙڡۣڠڐ ،كُلُّحَرْثٍ مِنْهَالْنَا وَلَهُمْ شَفِيهُ اِرْفَعَنَا وَارْفَعْهُمُ اللَّهُمَّ بِهِا مَقَامًا دَّفِيْعَاه وَارْحِجَ إثنا ووالديثغم وآمواتينا وآموانيه

له فَالْجَهُمُ مِنَ الْمُسْتَعَابِ لِلَّهُ بَنْ وَبِمَا تَلُوْنَاهُ وَبِمَا فِيْدِ تَرْفَعَ عَنَا ٱلْحِقْدَ وَالْحَسَدَ وَالشُّكُوٰكُ وَلَا وَهَاهُ وَانْ يَخْعَلُوا هَمَا لَنَا وَا فَعَالَنَا وَلَكُرِكَاتٍ وَالسَّكَنَاتِ يَّآوَلْإِرَادَةً وَالْكَلَّامُ ٥ خَالِصَتَّرُلُوجُهِكَ الْكُرَيْ لِمَدَّمِنَ لِرَيَاءِ وَالنِّفَاقِ فِي لْقُعُودِ وَالْفِيَامُ وَ ٱٮٛڰۜٲؿؙؙٵڿۮٮٙٳۑۮؙٮؙۏٛؠڹٙٳؾٳۮؙۅٳڷڮٙٳٳٙڸۅڷٳڲؚۯٳٙۄٛ اللَّهُمُّ النَّانَعُونُهُ يِكَ مِن الْهَيِّرُوالْحُزْنِ وَنَعُوْدُ بِكَ العجز والكسيل ياعابي يامتعال ونعؤذ يِنَائِكُ بِنَ الْبُخْلِقَ نَعُوُدُ بِكَ مِنْ خَلَبَةِ التَّيْنِ وَقَ الْ ٱللَّهُمَّ اقْضِ لِذُ يُوْنَ عَنَّا وَرَغِبْنَا فِالْ وَالطَّاعَاتُ ٥ وَاعْفُ لِلْهُمَّعَنَّا وَعَنْ وَالدِّبْنَا لسَّيِّئَاتُه وَاخْتِمُ لَنَا بِٱلْإِيْمَانِ لَدَى كَالُوفَاتُه انسآن يَارَكَ لُكَائِنَاتُ هُ وَا

- فَظَاتُ ٥ اَلْلُهُمَّ الْسِنَابِدِرْجِ مِنْ كِفَالَتِكَ وَ كُ ٥ وَقُلِّكُ مَا بِسَيْفِ نَضْرِكِ وَجِالِيَتِكَ ٥ بِقِّجْنَا بِتَاجِ عِزْكَ وَكُلَّ مَتَاكَ هُ وَأَكْبُنَا مُرْكُمُ لَجَّاةُهُ فِي لَمُنَّاحُ بَعَدُ لِلْمَاتُهُ يَامَنُ آمَاتَ بِي وَاقْصَلِي اللَّهُ فِي ٥ وَاسْعَالُ وَاشْقُلْ اَفْقُر اغنى وأضاح أهك وعافي وأبلى وقلر اءَ وَآجُكُ رَبِّنَآ أَيُّ بَابِ يُفْتَحُ غَيْرُبَابِكَ، وَآيُّ مَوْلُ يُرْجِي غَيْرُجَنَابِكَ ٥ بٍ فَسِيْرِ مُطْلَبُ غَيْرُ رِحَا بِكَ ٥

حُوْده وَمَنْ دَالَّذِي يُعْطِئِ آنْتَ صَاحِبُأُ ذْ وَمِنْ ذَالَّذِي نَسْنَالُ وَإِنْتَ الرَّبُّ الْعَبْرُ فِالْوُجُودِ رَبُّ سِواكَ فَيْنَعِي آءُهَ غَيْرِكَ نَيْرُجُ وَالِيْهِ سُمُعُ وَآهُمُ لُ كَ فَيَطُلُكُ مِنْهُ الْعَطَاءُ وآمُ هَا يُحَادُّ فَكُنُّتُ بِنْهُ الْفَضْ أُفِّ النَّغْمَاءُ ٥ أَمْرِهِ لَ رَحِيمٌ غَيْرُ وَالسَّمَاءُ ٥ أَمْرِهَلُ حَالِكُرسِواكَ فَتَرْفَعُ الَّذِيواللَّهُ بَيْبُ غَيْرُكَ فَيَكْشِفُ الضُّرُّوَالْبُلُويُ

تُ ٥ وَغَانِرَالْغَطِيّ آثه ودافع البليّات الدّرجاث والهُ اِتْ وَرَفْيَع امِن آهٰل لُقُرْبُ لِتَقَدُّ ﴿ وَالرُّبْتَةِ رُدَارِلْبَعَآهِ وَآهْلِكُلْأُنْشِقَ اللِّفِحْ وَكُ ل وَغُوى وَلاَمِينَ قُبُهُمْ لَهُ نَصِّا اقوالتُّانتياق ره بره – بره الدين مستون صنع ادادين لْمَاءُ رَبِّنَاكَا تُرْغِ قُلُوبَنَا لَا ا وَهِبُ لِنَامِنَ لَدُنكَ رَحْمَةُ اِنْكَ نَتَ الْوَهَا إِنَّ اللَّهُ مَّ إِيِّيلُهُ

هَرَةٍ وَالْمُبْتَلَعَةَ وَالْشَرِكِينَ بِلَوَا فَةَرْتَهُ لِتَأْبِيْهِ هٰلَالِيْنَ ٥ وَانْصُرِالِلَّهُمَّ التَّنْ٥ وَاخْذُلُ لَ مَنْ أَرْآ دُوْمَالَ لَوْمُنْ بك وبالقُرُانِ الجيثَة وبأَسْمَ نَ بِحَبِيبِكَ الرَّسُولِ لَكَرِيْدِ الْحَمَدُ ٥ رْحَمْنَا بِرَحْتَكَ الْوَاسِعَةُ وَحَصِّنَا بِحِنْ الْمَانِعَةُ وَاغْفِرَالْكُمُّمَلِكَاوَلُوا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانُ وَآدِمُوَ لك واحسانك يا قيايم الاحد هُمِّرِهِٰذِهِ وَلَبُكُمَّ وَسَائِرَ بِلَكَ نِ الْمُ يَادَيَّانُ ٥ وَاكْتُبُ السَّلَامَةَ لِعَبَدْ وَالرَّائِرِيْنَ فِي كُلِّلْ الْحَيَّانُ هِ وَا

في بَرِّكَ وَجَرْكَ فِي سَبِيلِكَ تَأْيِيْلًا وَاعْلَاءً لِدِينكَ فَوْقَ الأَدْيَانَ وَاللَّهُمَّ يَارَحِيْمُ وَإِرْحَمْنَ يَاغِنِي يَاكِرِيمُ مِا مِجْيِبُ مَنْ دَعَاهُ و تَقْتَلُ مِنَّ مَاصَنَعْنَاهُ وَعَمَّلْنَاهُ ٥ وَاغْفِرْلِنَا بِجُودِكَ مَ مَاجِنْيْنَاهُ ٥ وَوَقِقْنَا بِفِصْلِكَ لِمَا يُعِيْمُ إِلَّهِ وَيَتْرُضَاهُ ٥ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً لِلَّا بِاللَّهُ وَصَالَّاللَّهُ السَّيِّدِنَا مُسَنِّدِ ابْنِ عَيْدِلِ لللهُ وَاللَّهِ وَالتَّاسِيرَ وَمِنْ وَلاَّهُ ٥ أُمِينَ أَمِينَ يَا رَّبَّاهُ يَا غَفُ نَاهُ ٥ سبحان ربتك رب العِنَّةِعماً بصيفة بن وسلامً عَلِمُ اللَّهُ مُسَلِّينٌ الْعَلَىٰ مُ رَبُ الْعَالَيْنَ

المحضرة البه المصطفه المختاد محمد آالفاقية والأرواء لآنبه إبترالكرا مرصلوآت الله تعالى وسكامه يُّ بِعِنْ دِمَاذَكُرُهُ النَّالِرُونَ وَغَفَرَعَنَ ذِ لُونَ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً لَا إِلاَّ مِا سُوالْمَالَعَةِ رُالِلَّهُ رَبِّي مِن كُلِّنَ نُجَ الْوُبُ إِلَّهِ وَاسْمُ كُمِّلُ بِينِهِ سوم وَكَالِلْهُ إِلَّاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا فَوْ لَا يَا سُو الْعَلِيلِ تكف ون مو والفيد اله و

نُالتَحِيْمُ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي قِرْبُ أُجِيبُ دَعُومٌ اللَّاعِ إِذِ ادَعَا يُؤْمِنُوْ إِنْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُمْ فَهُوا إِلَّى لَهُ جَمِيعًا آيُّهَا الْوُمِنُونَ لَعَلَّا الِقِ غَيْرُا مِنْهِ ﴿ آمَنُهُ وَيُّكُمُ وَوَبُّ الْإِنَّاكُمُ لاَوَّكَنِينَ سِر هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَبَّارُ • الَّهِيَّاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ٧ إِنَّهُ بِكِلِّشَىَّ مُحِيطٌ سِلاًّ إِنَّ اللَّهُ هُو ٱلْغَفْهُ وُ نه هُوَرَتِي وَرَبُّكُرُ فَاعْبُلُوهُ هُلُا يَقِيْمٌ ﴿ وَهُوَالَّذِي فِالسَّمَاءِ اللَّهُ وَفِكُمُ اله رَهُوَالِكَهُمُ الْعَالِيمُ ٩ مُوَالِّجِيُّ لَا اللَّهُ الْآهُو فَادْعُوهُ مُغْلِيصِينَ لَهُ الدِّينَ ٱلْخُدُويَةِ وَبِّالْعَ

مِرَاطَالَّذِيْنَ الْعُمُتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْعَدُ يَالضَّالِينَ **الفَّاكُةُ** اللَّهُ صَ ، عَلَيْهِ وَسَلِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَّدٍّ يَا رَبِّيصَ يَّهُ وَسَلِيْصَلِّقًا لِللهُ عَلَىٰ جُمَّلِ صَلِّقًا لِللهُ عَلَيْهِ وَ للُّهُمَا جْعَلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَا هُ هَدِيَّةً وَاصِلَةً وَ رَحْمَةٌ نَازِلَةٌ وَمَرَكَدٌ شَامِلَةٌ نُعَيِّ مُهَاوَنُهُ بِهُ عضرة نبيتنا وشفيعنا وسيدناوها رُشِينِ نَا وَمَوْلُمُنَا وَقُرَّةٍ آعَيْنِنَا وَوَسِيلَتِنَامُ يَطِغَ الْخُتَارِصَلَّى لِللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْحُ رواج لأنبياء والثُهلين والقحابة الج لَهِ آتُ اللَّهِ نَعَالَى وَسَلَّامُهُ عَلَيْهِمُ آجُمَ

٨ يتباليفري نُترَالي رُو الخوانناو

نِّآكَ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَدِيرٌ ينه دك وتخا المرشر فأ اذ زُقنا بغمة هُ أَنَّ اللَّهُ

أذكر والله ر پرو انه اء الله تعا

## لستذك لقطب لفدشيخ الجفي

يَالطَيْفَالَمْ يَزَلُ الطُفُ بِنَا فِيَا نَزَلَ إِنَّكَ لَطِيفٌ لَهُ تَزَلُّ لُطُفْ بِنَا بحانة عروجل بري المان الويد وقضوا كمل بالآجل من أغرافي لقاجمهار اَسْتَلُكَ رَفْعَ الْوَبَا، بِيرِطْهَ الْجُتَبَى وَكُلْ لِكَ دَبَا بِإِلْعَبَا، وَصَحْبِهِ الْجُأْجِينِيَ وَالتَّا بِعِينَ الْأَصْفِيَا، وَالْعَابِدِينَ الْأَوْلِيَا الترهيبين لاتقياء المشليان الميسنين مِنْ مَاضِيٌّ وَغَابِنَ كَالثَّيْنِرِعَهُ بَاللَّقَادِرِ مَنْخُصَّ إِلسَّرَائِنِ بَيْنَ لُعِبَّا دِالصَّ

تُمَّ الْفَقِيْهِ جَدِّنَا، وَالْعَيْدُ رُوسِ فَخُونَا وسائراسلافنا،نشالكسرة وَالْكُلِّ مِنَ هُ لِالرَّهُ أَلَّهُ الرَّاشِ مِنْ لِلْعِيْرُ فِي كُلِّ قَرْبُهِ وَبِلَادٍ، مُسَافِرْيَنَا وَقَاطِنْهِ عَيِّلْ بِرَفْعِمَانَزَلْ، إِنَّكَ لَطِيْفٌ لَمْزَلْ مَنْ غَيْرُكَ عَنَّ وَجَلَّ وَاللَّطِيفُ بِالْعَالِيرَ لْخَسَةُ اطْفِي عِمَا، حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَة المُصْطَعْ وَالْرُبْصَى وَابْنَاهُمَ وَالْفَاطِلَةُ وَكُنَاكَ صِدِّيْقُ وَفَارُونٌ وَعُثَانُ لَنَا ارِنَعْ بِهِمْ عِنَّا الْوَبَا، يَارَبِّ يَاذَا الْهُجَّلَّة بِسِرِشَيْخُ الْجُ فُرِي، عَجَيْلِ لَنَا بِالْسُرِ وَالْفَيْذِنْمُ النَّصْرِوالْمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## خاتمه الطبع نسئل لله حسنها

ڔؙڣٙؿۣ؞*ۺؽڿؚ*ٮؘٵڲ ان مُرِيدُ كُضِّي

رَيْكُمُ إِنَّهُ نَعَالُوا 44 لَوِيَٰةً تَكِيّاً فَيُنّ شُونَكُ بَرَّ كُنُّمْهُ لَقِبُكُ مُمْ عُتَدُا نِيْسِ بْنِ الْعَالِمُ لِكُ ِلُ فَنَدِي خَلِيْفَةُ الْعَلَوِيَّةِ لْعَلَوِيَّة تَكِيًّا بُنِيِّ شُوْنَكُمِّ لَٰكُمْ لِهَدِيثَ يُؤْخُمُّ لَكُ عَبْدُ اللهُ عَالِمُ حِاجِمَ ڮؚۜٙڡٙڸٙٛ؞ۮػٵۅۑۯۊٙڮٙٳۊؚٮ*ۯػڣ*ٙڹۜۛٵٛ ۻڗؙڪۻٙ؆ٙۿ

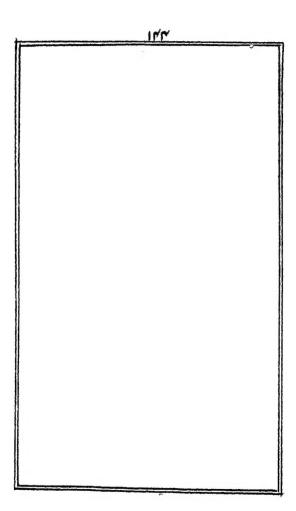

259 25/A